التعامالتجاري معاليهود التعاملات الت

ا لركتورفًا روق مسًا بعل

مؤسسة الرسالة

التعامل التهاري مع اليهور في المن المنافي المراد في المن المالية المراد جمئع أبجئ قوق مجفوظت الطبعت الأولى الطبعت الأولى م ١٩٨٥ مر ١٩٨٥ مر

مؤسسة الرسالة بيروت - شارع موريا - بناية صمدي وصالحة ماتف: ٣١٩٠٩ - ٣١٩٠٣ مناية صدي وصالحة ماتف: ٣٤٦٠ برقيا : بيوشران



#### الدكتورفاروق مساجيل

# التعامل لتجاري مع اليهود في التعالي التعامل التعامل التعامل التعاري مع اليهود



#### المقددمة

الحمد لله ، نحمده ونستعينه ، ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فهو المهتد ، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون .

والصلاة والسلام على سيدنا محمد، النبي الأمين، وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين.

وبعد:

فلا شك في أن اليهود قد أحرزوا نجاحاً باهراً في هجمتهم على الإسلام والمسلمين، وأنهم ماضون للوصول إلى أهدافهم بكل ما أوتوا من قوةٍ ومال ومكر، وأن أحوال المسلمين اليوم تتيح لهم أفضل فرصة للاندفاع نحو تحقيق مآربهم وغاياتهم، ففرقة المسلمين، وانحلال ترابطهم، وتفكك وحدتهم، يغري أحقر فئات العالم بالتطاول عليهم، والنيل منهم:

إذا أنت لم تعرف لنفسك حقّها وأنت لم مواناً بها كانت على الناس أهونا

والذي دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع، هو أن كثيراً من المسلمين لا يعتبرون المعركة مع اليهود معركة شاملة، ولا يقدرون المحدّي المدي يواجهونه على أنه إما بقاءً وإما فناء.

والمسلمون ـ وإن كان قد حيل بينهم وبين الجهاد المسلّح لطرد اليهود من فلسطين العزيزة في الوقت الحاضر ـ إلا أنهم يستطيعون في هذه المرحلة مقاطعة اليهود اقتصاديًا، والامتناع عن الشراء من محلاتهم ومؤسساتهم المنتشرة في كثير من أنحاء العالم، وهذا شيء باستطاعة كل مسلم القيام به

إن طريق الكفاح يستلزم منا درايةً ووعياً يرقى إلى عظم المسؤولية، ويتطلب تضحيات على كلِّ المستويات، وألا نستهين بأيِّ عمل مها كان صغيراً، طالما أنه يؤدي إلى بلوغ الهدف، ومادام يصلُ إلى تحقيق الغرض، وهو تحرير فلسطين من براثن اليهود.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا هذا الأمل، فهو نعم المولى ونعم النصير.

فاروق مساهل

رجب ۱۶۰۶ هـ إبريل ۱۹۸۶ م

### القرآن الكرم واليهود

عندما أرسل الله سبحانه وتعالى نبيَّه الكريم، صلوات الله وسلامه عليه، ليدعو لدين الإسلام، كان المشركون واليهود أكبر قوتين في بلاد العرب، وكانت استجابتهم هي صم الآذان عن دعوة الحقّ، ومناصبتها العداء، والتحالف ضد دين الله، وإظهار البغض والكراهية للنبي ﷺ ولمن اتبعه من المسلمين.

ولقد نشبت بين المسلمين والمشركين معارك حربية مشهورة، كتب الله سبحانه وتعالى فيها النصر لدينه على الشرك والمشركين، وبإكمال الله سبحانه وتعالى للناس دينهم كانت كل القبائل المشركه القاطنة في جزيرة العرب قد أسلمت لله تعالى، ودخلت في دينه الحنيف.

أما رد الفعل عند اليهود فقد كان غريباً... فإذا كان للمشركين عذر لجهلهم معنى النبوة والرسالات، فأي عذر كان للمشركين عذر الجهلهم معنى النبوة والرسالات، فأي عذر كان لليهود، وهم من أهل الكتاب، ويدركون معنى البعث والنبوة؟ إنهم لم ينأوا فقط عن دعوة السماء، بل جعلوا من أنفسهم جبهة معاكسة لرسالة الله سبحانه وتعالى، بمفردهم، وبالتعاون مع

المشركين والمنافقين، وعلى عكس المشركين الذين استجابوا في النهاية لنداء الله سبحانه وتعالى ورسوله على فلم يؤمن بالإسلام ويدخل فيه من اليهود إلا عدد قليل.

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُم كَتَابٌ مِن عَندِ اللهِ مُصدِّقٌ لَمَا مَعَهُم وَكَانُوا مِن قَبلُ يَسْتَفْتِحُونُ عَلَى الذّينَ كَفَرُوا فَلَماً جَاءَهُم ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الكافرينَ ﴾ [البقرة: ٨٩].

قال السُّدِّي: كانت العرب تمر بيهود، فتلقى منهم أذى، وكانت اليهود تجد نعت محمد في التوراة أن يبعثه الله فيقاتلون معه العرب، فلما جاءهم محمد على كفروا به حسدًا، وقالوا: إنها كانت الرسل في بني إسرائيل، فما بال هذا من بني إسهاعيل؟(١)

وهذا موقف لا ينبع إلا من قلوب حاقدة، ولا يصدر إلا عن نفوس متكبرة، ﴿ الله أعلم حيث يَجْعلُ رسالتَه ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، ولقد جعلها سبحانه وتعالى فيمن اختاره لها، وهو محمد على دون مشركي مكة أو يهود المدينة، ومن هنا يظهر لنا متى بدأ بغض وكراهية اليهود للمسلمين، منذ اللحظة الأولى لبدء البعثة المحمدية.

ونـزل القـرآن الكـريم مشتمـلاً على تفـاصيل نشـأة اليهود وتاريخهم، ووضَّح أسلوبهم في الحياة وفي معاملة الأخرين، وبين

<sup>(</sup>١) «أسباب النزول» للواحدي ـ ص ١٧.

خباياهم وما احتوت صدورهم من كراهية وضغينة تجاه المسلمين، ووضح لنا كتاب الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بها لايبقي للشك مجالاً في نفوسنا، وإلى أن تقوم الساعة، أن اليهود هم أعداؤنا الألدّاء: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشدَّ الناس عَداوةً للذينَ آمنُوا اليهود والذينَ أشركُوا ﴾ [المائدة: ٢٨].

جاء في «الظلال»: «فإن الأمر الذي يلفت النظر في صياغة العبارة، هو تقديم اليهود على الذين أشركوا في صَدِد أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا؛ وأن شدة عداوتهم ظاهرة مكشوفة، وأمر مقرر يراه كل من يرى، ويجده كل من يتأمل!

نعم إن العطف بالواو في التعبير العربي يفيد الجمع بين الأمرين، ولا يفيد تعقيباً ولا ترتيباً... ولكن تقديم اليهود هنا، حيث يقوم الظن بأنهم أقل عداوة للذين آمنوا من المشركين بها أنهم أصلاً أهل كتاب يجعل لهذا التقديم شأناً خاصًا غير المألوف من العطف بالواو في التعبير العربي! إنه على الأقل يوجّه النظر إلى أنَّ كونهم أهل كتاب لم يغير هذه الحقيقة الواقعة، وهي أنهم كاللذين أشركوا أشد عداوة للذين آمنوا! ونقول: إن هذا «على الأقل». ولا ينفي هذا احتمال أن يكون المقصود هو تقديمهم في شدة العداء على الذين أشركوا..

وحين يستأنس الإنسان في تفسير هذا التقرير الرباني بالواقع التناريخي المشهود منذ مولد الإسلام حتى اللحظة الحاضرة، فإنه

لايتردد في تقرير أن عداء اليهود للذين آمنوا كان دائماً أشد وأقسى وأعمق إصراراً وأطول أمداً من عداء الذين أشركوا! ١٥٠١٠.

(١) وفي ظلال القرآن، ـ للشهيد سيد قطب ـ ص ٩٦٠.

#### الرسول عليه واليهود

علم اليهود أول ما علموا برسول الله على من التوراة، التي احتوت وصفه عليه الصلاة والسلام، ويقول الله سبحانه وتعالى: (الذينَ يَتَبعونَ الرَّسولَ النبيُّ الأمِّيُّ الذي يجدونَهُ مَكتوباً عندَهُم في التوراةِ والإنجيل ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

يقول ابن كثير: هذه صفة محمد ﷺ في كتب الأنبياء، بشرّوا أممهم ببعثته، وأمروهم بمتابعته، ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم، يعرفها علماؤهم وأحبارهم(١).

وعندما اقترب ميعاد البعثة المباركة، بدأ يدب النشاط في البحث عن هذا النبي المتوقع، وتحفل كتب السيرة بحوادث عديدة، نذكر منها قصة إسلام ثعلبة بن شعية، وأسيد بن شعية، وأسد بن عبيد إخوة بني قريظة، فلقد حضر رجلٌ من يهود أهل الشام يقال له: الهيبان، قبل الإسلام بسنتين، وكان رجلًا صالحاً

<sup>(</sup>۱) «مختصر تفسير ابن كثير»: ۲/٥٥.

يصلي ويستسقيه الناس (١)، ولمّا حضرته الوفاة وعرف أنه ميت، قال: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ فقالوا: أنت أعلم. قال: فإن قدمت هذه البلدة، أتوقع خروج نبي قد أظلّ زمانه، فلا تُسْبَقُن إليه يا معشر يهود، فإنه يبعث بسفك الدماء، وسبّي الذراري والنساء عمن خالفه، فلا يمنعكم ذلك منه. فلما بعث رسول الله على وحاصر بني قريظة، قال هؤلاء الفتية ـ وكانوا شباباً أحداثاً ـ: يا بني قريظة، والله إنه الذي عهد إليكم فيه ابن الهيبان. قالوا: ليس به. قالوا: بلى والله، إنه لهو بصفته. فنزلوا، فأسلموا، وأحرزوا قالوا: بلى والله، إنه لهو بصفته. فنزلوا، فأسلموا، وأحرزوا دماءهم وأهليهم (١).

ولمّا بعث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، اتّضح سوء نيّة اليهود، وبان مقصدهم الشرير، ولعل أبلغ ما يقال في هذا المجال هو ما روي عن أم المؤمنين السيدة صَفِيّة بنت حُبَيِّ بن أخطب رضي الله عنها، قالت (٣): «كنت أَحَبُّ ولد أبي إليه وإلى عمي ياسر، لم ألقهما قطُّ مع ولدٍ لهما إلا أخذاني دونه، قالت: فلما قدم رسول الله عَيْقُ المدينة، ونزل قباءً في بني عمرو بن عَوْف، غدا عليه أبي حُبينُ بن أخطب، وعمي ياسر بن أخطب مُعْلِسَين (٤)، قالت:

<sup>(</sup>١) يقصده الناس فيدعو الله بنزول المطر.

<sup>(</sup>Y) «مختصر سيرة الرسول ﷺ» للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب.

<sup>(</sup>٣) «سيرة» ابن هشام.

<sup>(</sup>٤) الغُلُس: هو ظلمة آخر الليل.

فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس، قالت: فأتيا كاللهن كسلانين ساقطين يمشيان الهُوينا، قالت: فهششت إليها كماكنت أصنع، فوالله ما التفت إلى واحد منها، مع ما بها من الغم، قالت: وسمعت عمي ياسر يقول لأبي حُيي بن أخطب: أهو هو؟ ويعني النبي عليه قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فها في نفسك منه؟ قال: عداوته ما بقيت».

وحينها أسلم سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقال اليهود قوم الله ما قالوا، قال لرسول الله عليه أقل لك إن اليهود قوم بهتانٍ وباطل، وإنهم أهل غدرٍ وفجورٍ؟

ولقد حافظ الرسول على عهوده مع اليهود، وكان مثالًا في الهدوء وسعة الصدر معهم، بينها كانوا يهزؤون من الدين الجديد، ويتعمدون خلال مناقشاتهم إحراج الرسول على، ولمّا ظهر هدفهم جليّا من وراء كل هذا، بدأ النبيّ على بمعاملتهم بالطريقة التي يستحقونها، لأن أيّ لين بعد ذلك لن يفسر على أنه تواضع وحكمة ومرونة، وإنها سيفسر على أنه ضعف وتخاذلٌ وخوف، والفرق بين وشاسع بين التسامح ورحابة الصدر، وبين الوهن والعجز.

وامتد ردُّ فعل النبيِّ ﷺ إلى كل صغيرة وكبيرة ابتداءً من ردُّ تحيتهم بمثل ما يقولون(١) إلى محاربتهم وسبي نسائهم وأطفالهم،

<sup>(</sup>١) كانوا يسلمون على رسول الله على والمسلمين بقولهم: السَّام عليكم (السَّام هو الموت) فكان عليه الصلاة والسلام يرد عليهم بقوله: «وعليكم».

ثم طردهم نهائيًا من الجزيرة العربية، ولا يحيق المكر السيُّء إلا بأهله.

ولقد أكد الرسول على ما جاء في القرآن الكريم من أن العداوة بين اليهود والمسلمين هي عداوة دائمة ، فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تقوم السّاعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ، فيقتلهم المسلمون ، حتى يختبىء اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم! يا عبد الله! هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله ، إلا الغرقد (١) فإنه من شجر اليهود» (١).

<sup>(</sup>١) شجر الشوك.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم وابن ماجة وأحمد.

#### المسلمون واليهود بغد عهدالنبوة

ما كان ليهود أن تهدأ لهم نفس، أو يستقر لهم بال، حتى يكيدوا ويقضوا على الإسلام، بأي أسلوب متاح، وبأيّة وسيلة ميسرّة لهم.

فلم يكن مقتل سيدنا عمر بن الخطاب إلا نتيجة تآمر يهوديٌ فارسيٌّ مجوسيٌّ.

ولم يكن إسلام اليهودي عبد الله بن سبإ، القادم من صنعاء، حبًا في الإسلام، بل كان بداية ظهور أعصف فتنة في تاريخ الإسلام، مازلنا نلمس آثارها للآن، حيث قام بالطواف على بقاع الدولة الإسلامية بادئاً بالحجاز ثم البصرة والكوفة والشام، ليستقر في مصر، يؤلب الناس ضد أمير المؤمنين عثمان بن عفّان رضي الله عنه، ثم ظهر كما تظهر الأفعى الرّقطاء إلى فريستها، حينها أفسد مساعي القعقاع بن عمرو رضي الله عنه، ورسول سيدنا على بن أبي طالب إلى السيدة عائشة رضي الله عنها، بحقن دماء المسلمين، وإزهاق الفتنة، وكانت النتيجة أن التهبت الخلافات

جدید، وزهقت أرواح مسلمة أخرى، وقتل سیدنا علی كرم الله وجهه.

ثم جاء دور الفرق والجهاعات والأحزاب، وكان لدور اليهود، وعلى رأسهم عبد الله بن سبإ نصيب موفور في تفريق المسلمين، ومحاولات تشويه وتزوير التاريخ والتراث الإسلامي.

وفي الأندلس كان لهم عبث وفساد، فلنسمع الشاعر أبا إسحاق الألبيري يخاطب صاحب غرناطة «باديس بن حيوس» في يهود غرناطة:

فَقَد ضجَّتِ الأرضُ من فسقِهم وكادت تميدُ بنا أجْعينْ تأمَّلُ بعينَيْك أقطارَها تجدهُم كلاباً بها خاسِئينْ وكيفَ انفردتَ بتقريبهم وهم في البلادِ من المُبْعَدينْ

ويستطرد الشاعر متحدثاً عن رجل من اليهود وعن أتباعه المقربين لصاحب البلاد:

فصارت حوائب عنده ونحن على بابه قائدمون ويضحك منّا ومن ديننا فإنّا إلى ربّنا راجعونْ فبادِرْ إلى ذبحِه قربة ويسادِرْ إلى ذبحِه قربة ويسلم عَدْرة ولا تحسبَنْ قتلهم عَدْرة وي تركِهم يعبثونْ وقد نكثوا عهدنا عندهم فلام على الناكثينُ ونحن الأذلّة من بينهم ونحن الأذلّة من بينهم كأنّا أسأنا وهم محسنونْ وراقِبْ إلهٰ في حزبه وراقِبْ إلهٰ في حزبه المخالبونْ

وحينها سقطت الأندلس بسبب غفلة المسلمين، تعرضت أوربًا لموجة من الاضطهاد الديني، وانتشرت محاكم التفتيش فيها، لم يكن لينفع اليهود غدرهم وتآمرهم على دولة الإسلام في الأندلس، فقامت الكنيسة الكاثوليكية بمعاملة اليهود في إسبانيا بكل وحشية وعنف، فهربوا يحتمون في ظلّ دولة الإسلام مرة أخرى!! وتمخضت هذه الهجرة عن قيام طائفة «يهود الدونمة» التي عملت ومهدت لإسقاط الخلافة العثمانية وتوطين اليهود في فلسطين.

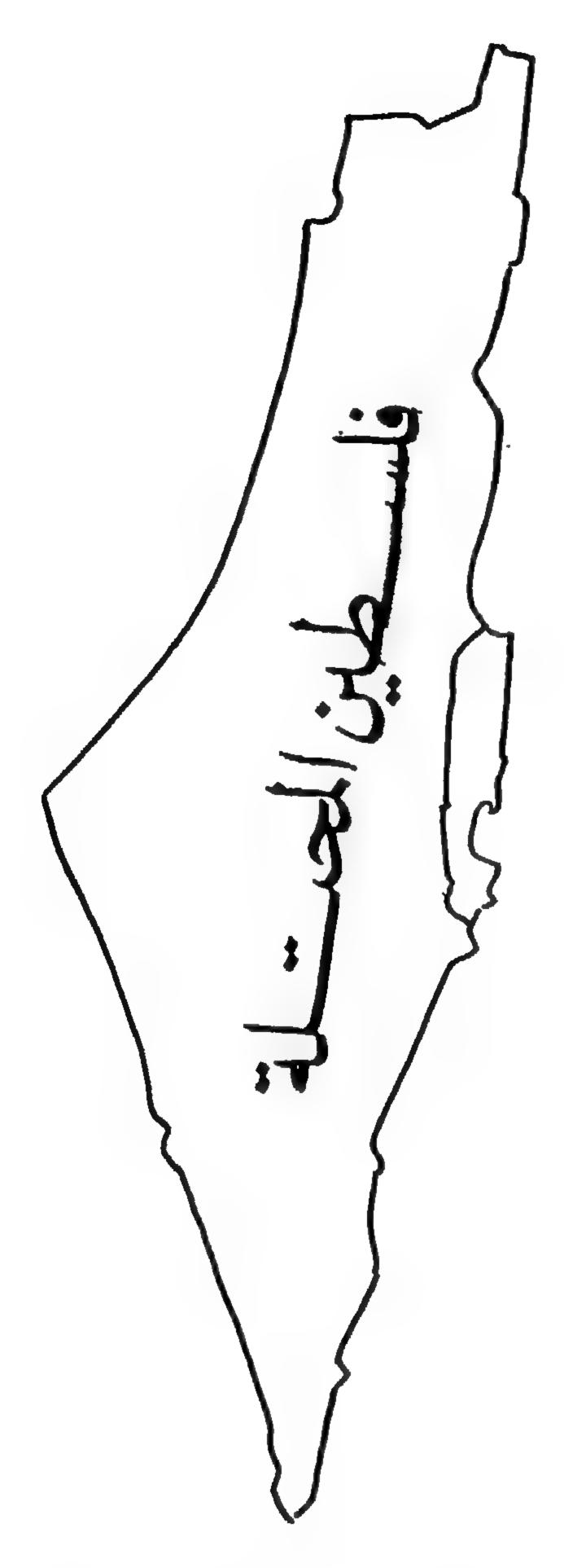

يجب أن لانسكى الوطن السكيب

#### اليهودفي وقتنا المعاصر

استمر اليهود على هذا المنوال حتى كالوا للإسلام والمسلمين أعنف ضربتين في العصر الحديث، وهما: إسقاط الخلافة الإسلاميَّة، واستقطاع فلسطين.

وهاتان الضربتان تسببتا في تفتيت الأمة الإسلاميَّة، ونهب ثرواتها، وإذلال واستعباد أهلها، وتشريد مواطنيها، وإجهاض كل محاولة مخلصة للأخذ بيدها، ثم عبثهم بالقدس الشريف قبلة المسلمين الأولى، وتدنيسهم لمسرى الرسول على الرسول المناهية.

ولا يمثّل اليهود الذين نزحوا إلى فلسطين وأقاموا فيها دولتهم إسرائيل، لا يمثلون سوى خُس يهود العالم، وهذا شيء يدعو إلى الدهشة والاستغراب، أفليست هذه أرض الميعاد التي من أجلها عملوا جاهدين طوال القرون السَّالفة، والتي بسببها أذاقوا شعوب العالم المرارة والويلات؟ أين أحلامهم بعودتهم إليها والإقامة على ترابها وري أرضها بدموع ذنوبهم ومعاصيهم؟ ولماذا لم يهرعوا جميعاً بالانتقال إليها؟

لذلك سببان رئيسيًّان يعكسان طبيعة تفكير اليهود. . .

الأول: أنهم بهجرتهم جميعاً إلى فلسطين إنها يعملون كمن يضع البيض كلَّه في سلَّةٍ واحدةٍ ، فإذا ما قيَّض الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام مخلصين واعين من أبنائها ، فها هي إلا ضربة واحدة \_ بإذن الله تعالى \_ ويتحطم البيض كله .

والثاني: أن اليهـود المنتشرين في أرجـاء الأرض يخدمـون دولـة عصابتهم، ربما أفضل ممن يقيمون فيها.

فلكي يقوم اليهود بتنفيذ ما قاموا بتخطيطه نحونا، فإنهم يحتاجون إلى المال، وهذا شيء طبيعيٌّ؛ فمن عنده مال عنده كل مايريد من إمكانيات ووسائل ماديَّة تعينه على الوصول إلى مقاصده ومآربه، والمال يأخذونه بكل الطرق من الشعوب التائهة عن حقيقتهم، أو العاجزة عن النهوض لهم، ففي معظم بلاد العالم ــ وخاصة في البلدان ذات الغني والقوة والنفوذ (وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا) \_ عمدوا إلى السيطرة على اقتصاديات تلك البلاد، وبرعوا في ذلك، وأهم مجالات حذقهم هي التجارة، وتوصَّلوا إلى أنه يمكن التحكُّم في الشعوب باحتكار شيئين اثنين يحتاجهم كل إنسان، وهما الغذاء والكساء، فقاموا باحتكارهما استيراداً وتصديراً، وأنشؤوا شبكة من المستودعات الضخمة في مختلف الأماكن للتجارة في كل المواد الغذائية والملبوسات، وكوَّنوا من أنفسهم عصبة قوية قامت على أساس المنفعة المشتركة، فأيُّ ضررِ يحيق بواحد منهم أو ببعضهم قد يؤدّي إلى إغراق سفينة استغلالهم، والويل كل الويل لمن يحاول

منافسة يهود في هذا الميدان.

وتعتبر تنميتهم للتجارة مع إسرائيل، وترويجهم لمنتجاتها الزراعيَّة والصناعيَّة في البلدان المتفرقين فيها، هدفاً رئيسيًّا نجحوا وتقدموا فيه، وعلى سبيل المثال كان الميزان التجاري بين بريطانيا وإسرائيل في عام ١٩٧٥م لصالح بريطانيا بمقدار ١٤٦ مليونا من الجنيهات، وبسبب جهود يهود بريطانيا، شهد هذا الميزان عجزاً في كفة بريطانيا قدره خمسة ملايين من الجنيهات عام ١٩٨١م، ويهذا تكون صادرات إسرائيل إلى بريطانيا قد زادت بمقدار ١٥١ مليوناً من الجنيهات، وحصل عدَّة يهود على جائزة الحكومة الإسرائيلية لتنمية التعاون التجاري بين البلدين، وفي عام ١٩٨١م زادت صادرات إسرائيل للعالم كله بنحو ٢٢٪ على الرغم من التضخُّم طارهيب في اقتصادها(۱).

وحينها كان الانحسار الاقتصاديُّ يضغط بعنف على أعناق الدول الصناعيه متمثلًا في إغلاق المصانع، وكساد التجاره، وانتشار البطالة، كانت معظم المؤسسات والشركات اليهوديَّة تحقَّق الأرباح العالية.

وبالإضافة إلى نشاطهم الجديِّ لتقوية إسرائيل اقتصاديًا، فإن هؤلاء اليهود يدعمونها ماديًّا ومعنوبًّا، وذلك بجبايتهم للأموال المقررة عليهم، وللدعاية لدولة اليهود، وتشويه الحقائق من أجلها،

<sup>(</sup>١) جريدة الصنداي تلغراف اللندنية - ١٩٨١/٧/١٢م.

وواد أي محاولة معقولة لإظهار الحقّ، والضغط على الحكومات والمنظهات والهيئات بغرض الانحياز إلى إسرائيل، مستخدمين اسلحة السرشوة والتشهير والفضائح والضغوط السياسية والاقتصاديّة.

وعند اندلاع حرب بين العرب واليهود، يرسلون المتطوعين من المحاربين وغيرهم لنجدة إسرائيل.

ولا يساهم اليهود في أي مجال قد يعود بالنفع على الشعوب التي يقيمون بين ظهرانيها، فليس هذا من مقاصدهم التي تشمل الإثراء على حساب هذه الأمم، ومص دمائها وحقنه في شرايين دولتهم.

ومشل هذا ما توقعه الرئيس الأمريكي بنجامين فرانكلين في خطابه عام ١٧٨٩م عندما وضع دستور الولايات المتحدة: «أيها السّادة: في كل أرض حلَّ بها اليهود أطاحوا بالمستوى الخلقي، وأفسدوا الذمَّة التجاريَّة فيها، ولم يزالوا منعزلين لايند بجون بغيرهم، وقد أدَّى بهم الاضطهاد إلى العمل على خنق الشعوب ماليًّا... منذ أكثر من ١٧٠٠ عام وهم يندبون حظهم الأسيف، ويعنون بذلك أنهَّم قد طردوا من ديار آبائهم، ولكنهم أيها السادة لن يلبثوا إذا ردت إليهم الدول اليوم فلسطين، أن يجدوا أسباباً تحملهم على ألا يعودوا إليها، لماذا؟ لأنهم طفيليات لا يعيش بعضهم على بعض، ولا بد لهم من العيش بين المسيحيين وغيرهم ممن لاينتمون بعض، ولا بد لهم من العيش بين المسيحيين وغيرهم ممن لاينتمون بعضه، إذا لم يبعد هؤلاء عن الولايات المتحدة (بنص

دستورها) فإن سيلهم سيتدفق إلى الولايات المتحدة في غضون مئة سنة إلى حدِّ يقدرون معه على أن يجكموا شعبنا ويدمِّروه، ويغيرُّوا شكل الحكم الذي بذلنا في سبيله دماءنا، وضحَّينا له بأرواحنا وممتلكاتنا وحرياتنا الفردية، ولن تمضي مئتا سنة حتى يكون مصير أحفادنا أن يعملوا في الحقول لإطعام اليهود، على حين يظلُّ اليهود في البيوتات الماليَّة يفركون أيديهم مغتبطين، (۱).

وليس هناك من أدنى شك في أن ولاء اليهودي في أي مكان في العالم إنها هو أولاً وقبل كل شيء إلى إسرائيل، وأنه ملزم بتمويلها ودعمها، وإلا فكيف يُسمَّى باليهوديِّ؟!

وتعتبر إسرائيل أن ما في جيب اليهود في العالم من مال هو ملك لها، فإذا احتاجت، أخذت بدون استئذان، ولقد حدث ذات مرة أن طلبت إسرائيل من يهود بريطانيا إرسال ستة ملايين من الجنيهات للصرّف على عملية استخراج جثث ٦٩ بحاراً يهوديًا هلكوا مع غرق غواصة إسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط، ولكن يهود بريطانيا اعتبروا أن هذا الطلب ليس ذا أهمية قصوى في تلك الفترة، فغضبت إسرائيل، وأرسل زعيمها إلى يهود بريطانيا مهدداً ومتوعداً، وذكّرهم بجملة في التوراة ينذرهم فيها بالتدمير: «الأنّك ومتوعداً، وذكّرهم بجملة في التوراة ينذرهم والنجاة لليهود من إذا سكتُ سكوتاً في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر، وأما أنت وبيت أبيك فتبيدون»(١).

<sup>(</sup>١) «غزوة بني قريظة» \_ محمد أحمد باشميل - ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) جميع الصحف البريطانية الصادرة يوم ١٤/٨/١٤م.

كذلك فإن إسرائيل تعتبر نفسها مسؤولة عن كل يهود العالم، وخاصة عن حمايتهم وأمنهم، ففي أعقاب حادثٍ لمعبد يهودي في باريس، انتشرت المخابرات الإسرائيلية في أرجاء العالم تحرس المنشآت والمؤسسات اليهوديّة، وتقدم النصح الأمني ها(١).

<sup>(</sup>١) أعلنت سكوتلنديارد وقتها أنها لا تكترث بوجود رجال المخابرات الإسرائيلية القادمين إلى بريطانيا طالما أنهم لا يحملون سلاحاً!!

## مقاطعة اليهود إقتصاديا عبرالتاب الإسلاي

كان لليهود في منطقة يثرب (المدينة) بالجزيرة العربية سلطان سياسي وعسكري ملموس، وكانت لهم صراعات وحروب مع القبائل العربية المقيمة في تلك المنطقة، بل وكان اليهود يقتتلون فيها بينهم، حيث أدًى كل هذا في النهاية إلى انكسار شوكتهم، بعد أن منوا بالهزائم المتكررة.

وقام اليهود في المدينة عقب انقراض قوتهم السياسية والعسكرية بتوسيع نطاقهم الاقتصاديّ بين القبائل العربية، «وكان الأعراب يقصدونهم (دائماً): يبتاعون منهم ما يحتاجون، ويقترضون منهم بالرّبا، وقد اتسعت ثرواتهم حتى صاروا ملوك المال، وعن طريق سلطان المال والثروة استعادوا شيئاً من نفوذهم الذي فقدوه، فصاروا بها لهم من تأثير اقتصاديّ يثيرون الفتن والحروب بين القبائل الوثنية (وخاصة في منطقة يثرب) حتى لاتتم والحروب بين القبائل الوثنية (وخاصة في منطقة يثرب) حتى لاتتم أيّة وحدةٍ بين هذه القبائل، لأن ذلك يهدّد الكيان اليهوديّ بالخطر.

وظلُّوا يوسعون من نفوذهم الاقتصاديِّ، ويشترون زعماء

القبائل العربية الوثنية بالماله(١).

وتميزت السيطرة الاقتصاديّة اليهوديّة على المدينة وما حولها بالآتى:

- ١ التعامل بالرّبا: اتجّه اليهود إلى تضعيف ثرواتهم عن طريق إعطاء القروض الربوية التي كانت تعود عليهم بالأرباح السطائلة، ممّا جعلهم من الأغنياء المتميزين بين الأعراب، والتعامل بالرّبا يمثل العمود الفقري لاقتصاد وتجارة اليهود: ﴿ وَالْحَدْمُ مُن الرّبا وقد نهوا عنه ﴾ [النساء: ١٦١].
- ٢ بيع الخصور: احتكر اليهود تجارة الخمر، فكانوا يصنعونها ويجلبون أنواعها المختلفة من الشام إلى المدينة وسائر بلاد العسرب، وكانت لهم حانات يرتادها الناس لاحتساء الخمور فيها، ولقد اقترن رواج تجارة الخمر بالعائد من الربح الهائل على اليهود.
- ٣ تجارة القمح والشعير والتمر: كان اليهود من أنشط أهل المدينة في تجارة القمـح والشعـير والتمـور، التي تمشّل قوت الناس الأساسي، يشتريه كل فرد فينتج عنه المكسب الوفير.
- إلى الصياغة والنسيج والحدادة: وهي كلها صناعات مربحة، وخاصة الذهب، وكان العرب يعتبرون الحدادة حرفة وضيعة يأنفون منها.

<sup>(</sup>١) «غزوة بني قريظة» \_ محمد أحمد باشميل \_ ص ٢٦.

وظلً هذا الوضع قائمًا - على ما فيه من احتكار واستغلال وتحكُّم في السلع والأسعار - حتى دخل رسول الله على المسلمين، مهاجراً، فقرر الرسول على أن يبني سوقاً تجارية للمسلمين، لاتعرف الطمع أو الجشع أو الاحتكار، فلما شاهد الناس معاملة المسلمين في بيعهم وشرائهم وأخلهم وعطائهم، أقبلوا على سوقهم، وهجروا سوق اليهود، وبهذا قبض الرسول على الاقتصاد المدنيِّ(۱)، ووجَّهه الوجهة الإسلاميَّة الحقّة الحالية من كل استغلال وجشع (۱).

وهكذا أعطى الرسول القائد على مثلاً رائداً بليغاً للمسلمين في ضرب طوق الحصار والاستغلال الاقتصادي من حولهم، ليس فقط بعدم التعامل مع اليهود، بل بالعمل على الاستقلال الاقتصادي للمسلمين، لاسيطرة ولاتسلط من الآخرين.

تم كل هذا والعلاقات بين المسلمين واليهود لم تكن قد بدأت بعد في التدهور بسبب خيانة اليهود لمواثيقهم ومعاهداتهم مع المسلمين، ولعل رسول الله على أن تكون للمسلمين قوة المسلمين، كخطوة غاية في الضرورة لبناء الدولة الإسلامية.

وفرضت التشريعات الإسلاميَّة مُحدِّدةً مِجالِ العمل لهذه القوة الاقتصادية الإسلامية، قائمة على الأصول الإنسانيَّة والتعاونية،

<sup>(</sup>١) نسبة إلى المدينة.

<sup>(</sup>٢) «النظام السياسي في الإسلام» - د. محمد عبد القادر أبو فارس - ص ١٤٢.

وخاليةً من الاستغلال والاحتكار.

وعــلى النــاحية المقــابلة تسبّبت هذه التشريعــات في انهيار الاقتصاد اليهوديّ في الجزيرة العربية انهياراً تامًّا، وذلك بالآتي:

حرم الإسلام التعامل بالرّبا إلى الأبد، فيقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ الذين يَاكِلُونَ الرّبا لايقومونَ إلّا كما يقومُ الذي يتَخَبُّطُهُ الشيطانُ من المسّ، ذلك بأنهّم قالوا إنها البيعُ مثلُ الرّبا وأحلَّ الله البيعَ وحرّم الرّبا فمن جاءهُ موعظةٌ من ربّه فانتهى فله ما سَلَفَ وأمرهُ إلى الله، ومن عادَ فاولئكَ أصحابُ النارِ هم فيها خالدونَ ﴿ وَمُن عَادَ فَاولئكَ أصحابُ النارِ هم فيها خالدونَ ﴿ يَمْحَقُ الله الرّبا ويُرْبي الصدقاتِ، والله لا يحبُّ كلَّ كفَّارٍ أثيم ﴾ والبقرة: ٧٧٥ - ٢٧٦].

وعن جابر رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله ﷺ آكل الرّبا وموكّله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء»(١).

وحارب الإسلام احتكار السلع المصحوب بالتحكم في تسويقها وأسعارها لعدم وجود المنافس، فعن معمر بن عبد الله عن رسول الله عليه قال: «لا يحتكر إلا خاطىء»(٢).

وحرَّم الإسلام الخمر، صناعة وشرباً: ﴿ يِاأَيُّهَا الذينَ آمنوا إنَّما الخمـرُ والميسرُ والأنْصـابُ والأزْلامُ رجسٌ من عمـل الشيطانِ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وأبو داوود وابن ماجة وأحمد والدارمي .

فاجتنبوهُ لعلُّكم تفلحونَ ﴾ [المائدة: ٩٠].

وعن ابن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله على: «لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها»(۱).

وقام الإسلام بالحث على العمل وتشجيعه، ونبّه لأهمية مادة الحديد في الحرب والسلم: ﴿ وَأَنْزَلْنَا الحديدَ فيهِ بأسٌ شديدٌ ومنافعُ للنّاسِ ﴾ [الحديد: ٢٥]، وتعلّم المسلمون صناعة الدبّابات واستخدموها في حصار الطائف (٢).

وهكذا تحقَّق الاستقلال الاقتصادي للمسلمين، ثم ازدهر من بعد ذلك.

وعلى الرغم من تعليهات الرسول ولله للمحاربين المسلمين ألا يقتلعوا الأشجار أثناء غزواتهم، إلا أن اليهود قد استُثنُوا من هذه القاعدة الرحيمة، حيث قام رسول الله ولله بتحريق وقطع نخل بني النضير اليهود، إهانة هم وإرعاباً لقلوبهم، ولكي تتضاعف حسرتهم على أعز أموالهم، وفي هذا إضعافهم والتعجيل بهزيمتهم بقطع مصدرٍ من مصادر تموينهم الغذائي، وإغلاق باب من أبواب كسبهم.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجة وأحمد.

<sup>(</sup>٢) «النظام السياسي في الإسلام» - د. محمد عبد القادر أبو فارس - ص ١٤٢.

فلقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله على عنها: أن رسول الله على حرق نخل بني النهضير وقطع (١)، وهي البُويْرَةُ(١)، فأنزل الله عز وجل: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينةٍ (١) أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذنِ الله، وليخزي الفاسقين (١) كه (٥).

<sup>(</sup>١) أي قطع النخيل.

<sup>(</sup>٢) موضع كان به نمخل بني النضير.

<sup>(</sup>٣) النخلة.

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر: ٥.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ومسلم وأبو داوود وابن ماجة والدارمي وأحمد، واللفظ لابن ماجة.

<sup>(</sup>٦) أي تأثر المسلمون من قول اليهود.

<sup>(</sup>٧) سورة الحشر: o.

<sup>(</sup>٨) وأسباب النزول، للواحدي \_ ص ٢٧٩.

ثم جاء إجلاء اليهود عن جزيرة العرب، بعد ان نصحهم الرسول على ثلاث مرات، ثم قال لهم: «اعلموا أنّما الأرض لله ورسوله، وإنيّ أريد أن أجليكم من هذه الأرض»(١).

وقام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإتمام إخراج اليهود ومعهم النبي عليه يقول: ومعهم النبي عليه يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدّع إلا مسلماً»(٢).

واشترى سيدنا عثمان بن عفّان رضي الله عنه بئراً من يهوديًّ كان يبيع ماءها للمسلمين.

ومقساطعة أعداء الإسلام هو أول شيء أوَّلِيَّ يقدم عليه المسلمون حتى ولو كانوا حديثي عهد بالإسلام، لأنَّه يؤدِّي إلى إضعاف العدوِّ أيَّا كان، فحينها أسلم ثُهامة بن أثال ملك اليهامة، أمر قومه أن يمنعوا الميرة (٣) عن قريش، ففعلوا، وحبسوا خيراتهم عن أهل مكة، ولقد أحدث هذا الحصار الاقتصادي الذي فرضه ثهامة على قريش شدةً وكرباً، فارتفعت الأسعار، وفشا الجوع في الناس، حتى خافوا على أنفسهم وأبنائهم من الهلاك(٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) المؤونة.

 <sup>(</sup>٤) «صور من حياة الصحابة» ـ د. عبد الرحمن رأفت الباشا ـ جـ ١ ص
 ١١٣.

وعلى مدى القرون كان إدراك المسلمين لمبدأ المقاطعة وعدم التعامل مع الأعداء مها كانوا هو إدراك يرقى لضخامة وخطورة المسؤولية التي يشعرون بها نحو ربيهم ودينهم وأوطانهم ، «ومن ناحية أخرى يجب على المسلمين عدم إتاحة الفرصة لعدوِّهم للاستفادة من أموالهم وقدراتهم واقتصادياتهم ، لأن إعانة العدوِّ بطريق مباشر أو غير مباشر معناها إضعاف حقيقيً للقوة الإسلاميَّة نتيجة لزيادة قوة الأعداء بسبب ما حصلوا عليه من المسلمين ، سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد ، والأصل الحذر والاحتياط لكل طارىء ، وحتى يكون استعلاء المسلمين على سائر الأمم الأخرى ، لابدً أن يكون الإعداد للقوة كاملًا وشاملًا ، ونؤكد على أن التقصير في يكون الإعداد أو إهماله إثم دينيً كبير لأنه مخالف لأمر الله ، ويعرض الإعداد أو إهماله إثم دينيً كبير لأنه مخالف لأمر الله ، ويعرض المسلمين وبلادهم ودينهم للأخطار والأضرار الماديَّة والمعنويَّة ، وأن المسلمين دائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها» (١) .

ولقد أصدر السلطان صلاح الدين الأيوبي أوامره المشددة بإحكام الرقابة في الموانىء والسواحل، ومنع تصدير المواد التي تزيد في قوة العدوِّحتى لا يتفوق الطرف المعادي على المسلمين (١).

ولم يكن المسلمون فقط يمنعون استفادة العدوِّ منهم، بل كانوا هم المستفيدين من أعدائهم، وبلغ بهم الـذكاء والإخلاص

<sup>(</sup>١) «جهاد المسلمين في الحروب الصليبية» ـ د. فايد عاشور ـ ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق ص ٣٤.

والحرص على تقوية الجانب الإسلاميّ درجةً أن الدولة الأيوبية فرضت على التجار الأجانب أن يأتوا للمسلمين بالمواد اللازمة من أجل الحرب والقتال، وإلا فإن تجارتهم سوف تتوقف(١).

وهكذا كان مفهوم المسلمين لأيّ تعامل ينتج عنه تقوية أعداء الإسلام أنّه حرام في الشريعة الإسلاميّة.

إن الحرب مع الأعداء لا تقتصر ولا يجوز قصرها على ميدان الفتال وحده، إنّما هي تشمل كل جوانب الحياة، مع الأخذ بكل الأسباب التي تؤدّي إلى إنهاك العدو وإضعافه حتى يسهل سحقه في ساحة الحرب.

بقول الإمام ابن حزم رحمه الله: «ولا تحِلَّ التجارة إلى أرض الحرب إذا كانت أحكامهم تجري على التَّجار، ولا يحلَّ أن يحمل إليهم سلاح ولا خيل ولا شيء يتقوون به على المسلمين. قال تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لهم ما استطعتُمْ من قوةٍ ومن رِباطِ الحيلِ تُرهبونَ به عدوَّ الله وعدوَّ الله وعدوَّ كم ، ففرض علينا إرهابهم، ومن أعانهم بها يحمل إليهم فلم يرهبهم، بل أعانهم على الإثم والعدوان»(٢).

وحينها تخليَّ المسلمون عن مبدأ مقاطعة العدو، وأمدُّوه أثناء الحروب الصليبية بالجزية والمواشي والغلال والزيوت والمنتجات

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) والمحلى، لابن حزم ٧/٠٧٥.

الزراعيَّة مقابل أن يكفُّوا عن غاراتهم على بعض البلدان الإسلامية المجاورة لهم، فإن هذا كان له أكبر الأثر في التمكين لبقاء العدوُّ على أرض فلسطين، والاستعداد لجولات سطو أخرى على المسلمين.

وتتابع القرون، ويصاب الوطن الإسلامي بهجمة عاتية أخرى، هذه المرة من قبل يهود، الذين يحتلون الآن فلسطين وأراضي مجاورة من البلاد الإسلامية المحيطة بها، يقتلون ويشردون أبناءها، ويعيثون في البلاد المحيطة بها عبثاً وفساداً وتخريباً، يساعدهم ويدعمهم باقي يهود العالم بالمال الذي يحصلون عليه من الأرباح الطائلة من تجاراتهم في البلدان المختلفة التي يعيشون فيها. ولقد أدرك المخلصون من المسلمين أهمية المقاطعة الاقتصادية لليهود، فنشطوا مع بداية النهضة الإسلامية المعاصرة ينبيهون الناس

ولقد الدرك المخلصون من المسلمين الحمية المفاطعة الا فتصادية لليهود، فنشطوا مع بداية النهضة الإسلامية المعاصرة ينبهون الناس ويوجهونهم ضمن إطار حملة منظمة واعية للتصدِّي لليهود: «دعُونا إلى مقاطعة المحلات اليهودية في القاهرة، وطبعنا كشفاً بأسهاء هذه المحلات وعناوينها، والأسماء الحقيقية لأصحابها، وذيَّلنا هذه الكشوف بهذه العبارة: (إن القرش الذي تدفعه لمحلِّ من هذه المحلات، إنها تضعه في جيب يهود فلسطين، ليشتروا به سلاحاً، يقتلون به إخوانك المسلمين في فلسطين)، وقد وزعنا هذه الكشوف على أوسع نطاق في القاهرة والأقاليم، فكان لها دويٌ هائل لأنها أول دعاية مست العصب الحساس لليهود، وقد بلغ من تأثير هذا الأسلوب في الدعاية أن علقت عليه الصحف الإنجليزية تستعدي الحكومة المصرية على مصدري المنشورات.

وإتماماً لفضح الخطة الصهيونيَّة أصدرنا رسالة أو كتيباً صغيراً يضمَّ أسهاء الصحف اليهودية التي يصدرونها في أنحاء العالم، والبلد الذي تصدر فيه كل صحيفة، والأسهاء التي يتسترَّ خلفها أصحابها الحقيقيون من اليهود ووزعنا هذا الكتيِّب على أوسع نطاق.

ومع أن الحكومة المصريَّة مدفوعة من الإنجليز قد جرَّدت ملات قويَّة لمصادرة هذه المنشورات بالنذات، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى شيء منها، وكانت تفاجأ بروِّيتها في أيدي الناس في الشوارع والمحلات، وفي المدارس والمعاهد والجامعة، وكان كبار موظفي الدولة والوزراء يذهبون في الصباح إلى مكاتبهم، فيجدون هذه المنشورات عليها...»(١).

وتتجدّد هذه الحملة المخلصة لتوعية الناس بخطر التعامل التجاريِّ مع اليهود مع محاولات التطبيع بين مصر وإسرائيل، «قاطعوا اليهود في كل شيء، في كل ميدان، في كل اتجاه، في كل تفكير. لاتحبُّوهم لأنهم ظالمون، ولا تستقبلوهم لأنهم مفسدون، أشعروهم أنهم غير مرغوب فيهم، أنهم دخلاء، أنهم مستغلون، أنهم ما جاؤوا لإحياء صداقة، ولكنهم جاؤوا لحراب البيوت. ضيقوا عليهم الجناق في المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، قاطعوا بضاعتهم واشتروا غيرها ولو بأفدح الأثمان، حتى ولو كانت دونها

<sup>(</sup>١) «الإخوان المسلمون ـ أحداث صنعت التاريخ»: محمود عبد الحليم جـ ١ ص ١٧٣ ـ ١٧٤.

جودة ومكانة، ألقوا عليهم درساً. . . »(١).

وتستمر هذه الخطة الهادفه لتبصير النّاس بها يعنيه تعاملهم مع اليهود اقتصاديًّا، وما عليهم أن يعملوه، «أقبلوا على بضاعتكم المصريَّة وإن كانت أرداً من الصناعة اليهوديَّة. لاتضعوا أموالكم إلا في بنوك مصريَّة وإن كانت معاملتها أصعب من البنوك الأجنبيَّة، لاتعملوا عند اليهود أبداً وإن أعطوكم أجراً مضاعفاً، أقبلوا على صناعاتكم الوطنية وإن ارتفع ثمنها (۱).

كذلك فإن جامعة الدول العربية أنشأت مكتباً لها في مدينة دمشق ليتولى تنسيق المقاطعة الاقتصادية للعدو اليهودي، بحيث لا يتم التعامل في أي اتجاه بين العرب وبين إسرائيل ومن يعاونها اقتصاديًا، ووضعت قوانين جمركية لمنع استيراد سلعة من مكان آخر إلا إذا كانت مصحوبة بها يبين منشأها، وبها يثبت أن المؤسسة المنتجة لها لا تتعامل مع إسرائيل، وأعتقد أن الشرط الأخير يحتاج إلى تدقيق وتمحيص، حيث إن كثيراً من أصحاب البيوت التجارية والصناعية اليهوديّة يتسمّون بأسهاء مواطني البلاد المختلفة التي يقطنون فيها.

وكشير من العائدين لأوطانهم العربية بعد رحلة للتسوَّق خارجها يزيلون شعارات المحلَّات اليهوديَّة من على الملبوسات وغيرها حتى لا يتمَّ مصادرتها عند ميناء الوصول.

<sup>(</sup>١) مقال افتتاحي: مجلة الدعوة القاهرية للأستاذ عمر التَلِمساني ـ العدد ٦٠ ـ مادى الاخرة ١٤٠١هـ.

<sup>(</sup>٢) مجلة الدعوة القاهرية: العدد ٤٠ ص ٥٧ - سوال ١٣٩٩هـ.

# الشرك التحاري اليهودي

إن المتتبع للأسلوب التجاري لليه ود يجده واحداً في كلّ سكان، فلقد وجدوا من خبرتهم ومعرفتهم بنفسيّات الناس أنه ليس مريد السلعة هو الراغب في الشراء فقط، بل إن كل من معه نقود يمكن إغراؤه على الشراء إذا ما قاموا بالمدعاية اللازمة للسلع المعروضة للبيع، وصحبوها خاصة بخفض أثانها، فتجدهم يملؤون وسائل الإعلام بإعلانات جذّابة، يشترك في وضعها متخصّصون في علم النفس ومعرفة تأثير الإعلان على الجاهير، المذين يندفعون لشراء سلعة يعرف الكثيرون منهم أنهم ليسوا بحاجة إليها.

أمَّا مسألة خفض ثمن البيع، فهذا لاشك يجذب المشترين من كلِّ حدب وصوب، فكل راغب بالشراء يريد دفع أقل سعرٍ فيها يشتريه، ولكن الحدعة هنا أنه على الرغم من بيع سلعةٍ أو أكثر ممًا يحتاجه غالبية المشترين بسعرٍ أقل من مثيلاتها في محل آخر، فإن أسعار باقي السلع تكون مرتفعة عن مثيلاتها في أماكن أخرى،

وتكون محصلة التسوَّق أن المشتري \_ في الغالب \_ لا يشعر بأية منفعة مادية تذكر.

ونظراً لأن معظم مستودعات الطعام والملابس يعتمد على نظام «اخدم نفسك» ممّا يوفّر على أصحابها أجور كثير من المستخدمين، فهي أيضاً كبيرة وواسعة، والجوّ بداخلها إما دافىء في الشتاء، أو منعش في الصيف، فيقصدها الكثيرون لتضييع الساعات الطوال أثناء تسوّقهم فيها.

وهناك ظاهرة نسمع عنها... هذه المستودعات تفقد قدراً لابأس به من بضائعها عن طريق السرقة، سواء بواسطة عالها، أو بواسطة زبائنها؛ ولما كانت عملية اكتشاف السارقين ـ باستخدام أجهزة المراقبة أو باستعال المراقبين ـ تمثّل عملية مادية مضنية لأصحاب هذه الأماكن، ولا تؤدي دائماً بالنتيجة المطلوبة منها، فإن هؤلاء المراقبين ـ الذين يشترك بعضهم في هذه السرقات ـ يعمدون للبحث من كبش فداء يزيحون به التهمة عن أنفسهم، ويثبتون للبحث من كبش متيقظون ويؤدّون أعالهم بدقة وأمانة(۱).

وفي أحوال كشيرة يكون كبش الفداء هذا من المسلمين، وبالذات من نسائهم، وتغري القوانين في بعض الدول المتهمين بالسرقة من المحلات التجاريَّة على الاعتراف بالسرقة مقابل غرامة

<sup>(</sup>١) أكبر سوق يهودي في العالم هو شارع أكسفورد في مدينة لندن، ويفقد هذا السوق سنويًّا بضائع بقيمة خمس مئة مليون جنيه استرليني، وبه لجنة تتولى شؤون أمن محلاته يرأسها يهودي.

معينة، وإلا تعرضوا لإجراءات قضائية باهظة في تكاليفها، خاسرة في نهايتها، ثم تقوم الصحف اليهودية في الصباح التالي بنشر تفاصيل الحادث في أماكن بارزة من صفحاتها، ولقد أدًى هذا إلى إصابة الشرفاء والشريفات بصدمات نفسية عنيفة اضطرت معظمهم للانطواء على أنفسهم، بل واعتزال الناس والمجتمع كلية.

ويعتمد نظام البيع بطريقة الأقساط الشهريَّة في هذه المحلات على القاعدة الربويَّة، فإذا ما أعلن واحد منها عن البيع بدون ربا فإنه يكون قد أضاف إلى أصل ثمن السلعة قيمة ما قد يكون سيحصل عليه من ربا دون إظهار ذلك للمشتري الذي ينخدع بوجود عبارة «بدون ربا» في عقد البيع.

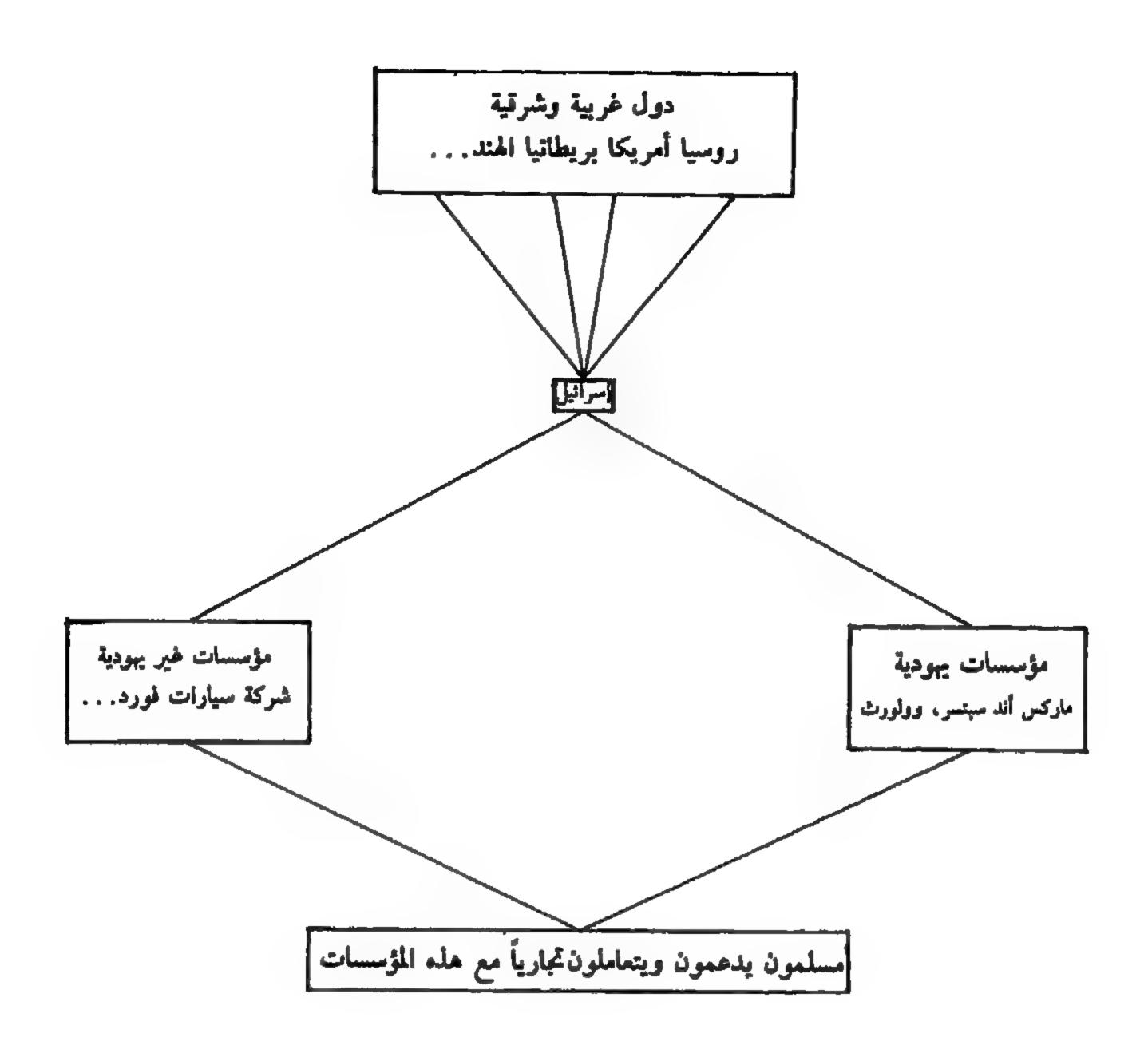

كيف يشترك المسلمون في دعم إسرائيل

## تبزيرات واهيكة

يحاول كثير من المتعاملين مع اليهود تعليل ما يقومون به، ويسوقون الحوادث والحجج التي يظنون أنها تقوم مقام الدليل على صحة تصرفهم.

ولعلَّ الحادثة التي دائماً يردِّدونها هي حادثة وفاة رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة عند يهوديٍّ، ومنها يستدلون على جواز التعامل مع اليهود.

وهذه القصة معروفة في كتب السيرة المباركة، وقد رواها الأئمة؛ البخاريُّ ومسلم ومالك وأبو داوود والترمذيُّ والنسائيُّ وابن ماجة وأحمد والدارميُّ، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

والرهان مذكور في القرآن الكريم: ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفْرِ وَلَمُ عَلَى سَفْرِ وَلَمُ عَلَى سَفْرِ وَلَمُ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانُ مَقْبُوضَةً ﴾ (١) [البقرة: ٢٨٣]، وكان الرهان وقتها معروفاً ومتفقاً عليه، وهو أن يودع المرء شيئاً له قيمة لدى المرتهن،

<sup>(</sup>١) قال ابن عباس رضي الله عنه: أو وجدوا الكاتب ولم يجدوا قرطاساً أو دواةً أو دواةً أو قرطاساً أو دواةً أو قلماً، فيكون الرهان ـ «مختصر تفسير ابن كثير».

مقابل شيءٍ يستعيره أو يشتريه لأجل، ثم يستعيد ما رهنه عند ردِّ المعار أو دفع المال المؤجِّل.

وواضح أن الرهان بهذه الطريقة عمل تعاوني مشروع ، فيه فلُ لأزمة الراهن دون ما فائدة تعود على المرتهن ، وإن كان يجوز للمرتهن الاستفادة من المرهون ، إن كان هذا ممكنا ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علي : «الظّهرُ (۱) يُرْكَبُ بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدَّرِ (۱) يُشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة (۱).

وحينها أرسل النبي على المسحابة رضوان الله تعالى عليهم، لقتل اليهودي كعب بن الأشرف، وتظاهروا له بطلب سلفة، اشترط عليهم اليهودي أن يرهنوه نساءهم، فاعتذروا، فطلب منهم أولادهم رهاناً، فاعتذروا أيضاً، وعرضوا عليه سلاحهم فوافق.

أما الآن فالوضع غير الوضع، والحال غيره بالأمس، فاليهود يحتلُون أرضنا، ويسفكون دماءنا، ويستحلُّون حرماتنا، فهل نقوم بعد كل هذا بإعطائهم أموالنا لنقويهم بها على التمكن منا، والنَّيْل من ديننا؟ أين عزَّة المسلم التي أرادها الله سبحانه وتعالى لنا: ﴿وللهِ

<sup>(</sup>١) الفرس وكل ما يركب.

<sup>(</sup>٢) لبن الدِّر: أي لبن ذات اللبن.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري وأبو داوود والترمذي وابن ماجة وأحمد.

العزَّةُ ولرسولهِ وللمؤمنينَ ﴾ [المنافقون: ٨]؟ .

وفي هذا يقول شهيد الإسلام سيِّد قطب: وصدق الله فجعل العنز، صنو(۱) الإيهان في القلب المؤمن، العزَّة المستمدة من عزته عنل، العزة التي لا تهون ولا تهن، ولا تنحني ولا تلين، ولا تزايل القلب المؤمن في أحرج اللحظات إلا أن يتضعضع فيه الإيهان، فإذا استقر الإيهان ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة . . . »(۱).

نعم؛ أين عزَّة المسلم حتى في أدقَّ الأمور والمعاملات اليوميَّة مع غير المسلمين: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطرُّوه إلى أضيقه» (٣).

وبالإضافة إلى حادثة رهن درع الرسول عند يهودي فإن سيدنا عمر بن الخطّاب رضي الله عنه رفع الجزية عن مساكين أهل الكتاب، وقرَّر للمسنِّين منهم معاشاً بسبب شيخ يهوديٍّ ضرير.

إنَّ هذا الأسلوب في التعامل له ما وراءه من إظهار جوانب العدل والإنسانية في الإسلام، وإلا فها الذي كان يمنع رسول الله ويَّكُ من الفتك باليهوديِّ الذي كان يُلقي بالقاذورات كل يوم أمام بيته عليه الصلاة والسلام؟ لقد عاده النبيُّ عَلَيْ في داره عندمامرض

<sup>(</sup>١) صِنْو: شقيق. وأصله النخلتان تخرجان عن أصل واحد. ومنه صنوان. (٢) وفي ظلال القرآن، - سيد قطب: جـ ٦ ص ٣٥٨٠.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

في يوم لم يلق فيه بالقاذورات كعادته، فشهد له اليهوديُّ بالنبوة وأسلم من لحظته.

وجلي أن الرسول على كان يتحمل الأذى الشخصي لأن ذلك من خصائص الأنبياء، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله على يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه، وهبو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»(۱).

ولكن حينها يعتدي اليهود على حرمات الله سبحانه وتعالى، وعلى حرمات الله المسلمين من دم أو مال أوعرض، فإن هذا التحمل يختفي، ويحلُّ محلَّه الذبح والسبي والطرد.

إن رسول الله عَلَيْ رهن درعه عند اليهودي في وقت كانت جزيرة العرب كلُها قد دانت له، وكان يمكن للنبي عَلَيْ أن يحصل على قوت أهله من الطعام من تجًار المسلمين أو من الموسرين من الصحابة الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولكنه لم يفعل، لحكمة أرادها عليه الصلاة والسلام.

وهذا أيضاً ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أظهر جانب الشفقة على اليهود المسنين والعاجزين، بينها كان يستكمل طرد اليهود من الجزيرة العربية، ومنعهم حتى من الإقامة عند بيت المقدس بعد أن فتحه الله سبحانه وتعالى على يديه.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

والذي نستخلصه من حادثة رهن الدرع عند اليهودي هو أن ذاك اليهودي كان من أهل الذمّة، رضي أن يعيش بين المسلمين في ظل الدولة الإسلامية يدفع الجزية، فله ما لنا وعليه ما علينا، ولو كان قد أظهر أدنى عداء لله أو لرسوله أو للمؤمنين لكان جزاؤه إمّا الفتل أو الطرد، كما حدث لبني ملّته.

ويفرِّق بعض المسلمين بين اليهود الذين يعلنون تأييدهم ودعمهم لإسرائيل، ويضربون مثلاً لذلك بمحلات (ماركس أند سبنسر) اليهودية المعروفة في أوربًا وأمريكا الشهاليَّة، والتي ترسل مئات الملايين من الجنيهات سنويًّا تبرعاً لإسرائيل (وهي المحلات التي أنتجت سراويل للرجال مطبوع عليها «لا إله إلا الله»)، ويقوم صاحبها بتنظيم هجرة اليهود إلى إسرائيل، وبين المحلات التي لا تعلن عن تأييدها لإسرائيل، ويرى هؤلاء المسلمون بحرمة الشراء من المجموعة الأولى، بينها يجيزون التعامل مع المجموعة الأخرى.

حقيقة إن هذه بساطة قاتلة ، وإهانة صريحة لذكاء المسلم وفطنته ، ومحاولة واضحة لتبرير التعامل التجاري مع مؤسسات اليهود ، وتقسيمها إلى صقور وحمائم ، فليس في قاموس اليهود شيء اسمه حمائم ، بل وحوش كاسرة لا هدف لها إلا الانقضاض على المسلمين والقضاء عليهم .

والـذين لا يعلنون عن دفع حصتهم لإسرائيل من اليهود،

يعتقدون أنهم طالما يؤدّون واجباً أساسيًا فهم لا يحتاجون إلى دعاية أو ظهور، ومن أمثلة هؤلاء الذين لم يسمع هؤلاء المسلمون عنهم، صاحب محلات أحذية (ك) (K Shoes) الذي وصل إلى بريطانيا معدماً، ولما مات (١٩٧٦م) ترك وراءه مئة وخمسين محلًا لبيع الأحذية التي تنتجها مصانعه، وترك من النقد السائل مئة مليون من الجنيهات، أوصى بثمانين مليوناً منها إلى دولة إسرائيل!!

وهل سمع هؤلاء المسلمون أيضاً عن ذاك المتسول اليهوديّ السلمي وصل إلى بريطانيا من إحدى دويلات بحر البلطيق، واستطاع أن يبني ثروة هائلة في مدة وجيزة من صناعة وتجارة الملبوسات، وأصبح صديقاً للعائلة المالكة التي أنعمت عليه بلقب (لورد)، وكان الوحيد الذي يدخل مقرّ رئيس الوزراء البريطاني بدون استئذان، ثم أصبح رئيس الوزراء ذاك (هارولد ويلسون) من أخلص وأنشط خدم إسرائيل، بل وبعث ابنه متطوعاً في جيشها، بينها كان هذا اليهوديّ يخادع مصلحة الضرائب مهرباً أمواله إلى النمسا للصرف على معسكر اليهود النازحين إلى روسيا في طريقهم لإسرائيل، وحينها أرادت السلطات إلقاء القبض عليه فرّ هارباً إلى إسرائيل، وحينها أرادت السلطات إلقاء القبض عليه فرّ هارباً إلى إسرائيل،

وهل نسينا هذا اليهوديُّ الذي هرب من العراق ومعه أربع مئة

<sup>(</sup>۱) القصة كاملة على حلقتين في صحيفة الصنداي تايمز ۱۲، ۱۹/ ۷/ ۱۹۸۱م.

مليون جنيه ليفتتح محلات «عناية الأم» (Mothercare)، ثم نذهب ونتعامل معه؟ يهودي يدعم إسرائيل، ومهرّب لأموال المسلمين ونشجّعه على ذلك؟

والأمثلة كثيرة.

وإنَّ القصد هو إيضاح دعم يهود العالم ـ المتبجِّح منهم والصامت ـ لإسرائيل.

ويحتج كثير من المسلمين بأنه لا يجوز الحجر على أموالهم، فهم أحرار فيها ينفقونها كما يشاؤون، حتى ولو كان في الشراء من عند اليهود.

ويظهر أن الأمر مختلط على هؤلاء المسلمين، فالمال هو مال الله سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ مَن يرزقُكم من السهاواتِ والأرض، قل الله ﴾ [سبأ: ٢٤]، ويقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وأَنْفِقُوا مُمّا جعلَكم مُسْتَخْلَفينَ فيه ﴾ [الحديد: ٧].

فالمال هو مال الله سبحانه وتعالى لأنه هو خالقه، ولكن الله جل وعلا جعلنا خلفاء بالتصرف فيه(١)، وهذامن أحد جوانب استخلاف الإنسان في الأرض.

فإذا كان الوضع كذلك، فهل من الجائز إنفاق هذا المال في إنعاش عدوِّنا، وتمكينه من أنفسنا وأهلينا؟

<sup>(</sup>۱) «صفوة التفاسي» جـ ٣ ص ٣٢١.

ثم هل ضَمِنًا استمرار تدفّق المال في أيدينا؟ وماذا سنفعل ونحن نسيء استعمال نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا بمساندتنا لمن حادً الله ورسوله، عندما يحرمنا الله سبحانه وتعالى من خلافته لنا في ماله، سواء بقطعه عنا أو بالعجز عن اكتسابه؟

وبهاذا نجيب ربنا سبحانه وتعالى يوم الحساب ـ يوم لا ينفعنا مالنا ـ عندما يسألنا تعالى عن أوجه صرف ما استخلفنا فيه: المال؟

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي على الله عنه النبي على الله عنه الله عنه أربع خصال: عن عمره فيها أفناه، وعن شبابه فيها أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن علم ماذا عمل فيه (١).

فبهاذا سيرد الفرد على سؤال ملك الملوك؟

من البداية لن يفيد الكذب على الله سبحانه وتعالى لأن الحقيقة ستنكشف حالاً: ستنطق الرجلان اللتان سعيتا لمحلات اليهود، وستتكلم اليدان اللتان دفعتا المال لليهود.

والتبرير لن ينفع.

والأعذار على من؟!

إذاً لم يبق غير الصراحة، والصراحة أليمة ومُرَّة: لقد صرفت

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني والبزار.

من مالِكَ ياألله على أعداء دينك، لقد أعنت أفسق خلقك على قتل وسفك دمي ودماء بني ديني، وشجعتهم على استمرار تدنيس قبلة المسلمين الأولى ومسرى رسولك الأمين على الله الله أثرت أن أستمتع بالمأكل والملبس وغيرهما على حساب أرواح أهلي وإخواني في فلسطين والأردن ولبنان ومصر وسوريا والعراق.

حقًا إنه لموقف عصيب لا يرضاه أيَّ مسلم لنفسه ، ولا يقبله المؤمن الراغب في لقاء الله سبحانه وتعالى بريء الذمة من أي شكل من أشكال معاونة أعداء الله سبحانه وتعالى ، ولا يفلح فيه سوى أن يكون قد تجنبه في الحياة الدنيا بعدم صرف الأموال فيها يعود بالكسب على أعداء الله ، وعلى كل ما يغضب الخالق جلَّ وعلا .

ويشكو العديدون ممَّن بتعاملون مع اليهود بأن التدقيق في البحث والتحري عن صاحب المحل فيه مشقة، والدين يسر لا وهذه هي الانهزاميَّة.

هل يريد المسلم أن يحيا حياةً كريمةً له ولأولاده، أم يريد حياة ذلّ واستكانةٍ تحت سيطرة عدوّ ناقم لا يرحم؟ لاشك أن المسلم عزيز كريم، ومن أجل هذا فلن يضيره أن يلحظ هل المكان يهودي؟ وله أن يسأل أخاه أو صديقه، فإن شكّ «فدع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك، ويمكن له الانتظار والصبر حتى تتحقق

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي وأحمد.

المعرفة، إلا أن يكون بحاجة لشيء قد ينتج عن تأخيره ضررٌ جسمانيُّ كالدواء.

وقد يظنُّ المسلم أن دراهمه القليلة لن تؤثر في حجم مكاسب اليهود، وطالما هي كذلك فلا بأس من الشراء منهم.

وهذا خطأ فادح، فالمسلم لا يحقرنً من الأمر شيئًا، فدراهمه القليلة تنضم إلى دراهم قليلة أخرى فتصبح كثيرة، فلو علمنا أن مدينة مثل لندن يزورها في فصل الصيف فقط مليونان من العرب وحدهم، يمثلون قوة شرائية رهيبة، لأيقنًا خطورة التهوين من شأن الدراهم القليلة تلك، ولو يعلّل كل واحد شراءه بهذا المفهوم، لكان هذا تهرباً من المسؤوليّة، تلك المسؤوليّة التي تجعل كل مسلم مسؤولاً عن تصرفاته شخصيًا، لا أن يتنصّل منها ويلقي بها على الأخرين، تلك المسؤوليّة التي لا بدّ أن يتحملها كل فرد منا إن أردنا لأنفسنا ولأولادنا وللأجيال المسلمة القادمة ـ بإذن الله ـ القوة والمنعة والعزة.

وتوجد فئة من المتعاملين بالشراء من اليهود تقول: ولماذا نقاطع اليهود وحدهم، ولا نقاطع من هم وراء اليهود؟

وهذا شيء طيب لا نختلف فيه، إلا أن المقصود به هو إدخال الموضوع في نطاق الجدل الهادف في نهايته إلى تعجيز المسلمين والوصول بهم إلى إباحة التعامل مع اليهود، إن تعذّر مقاطعة من هم وراءهم.

إن هناك أولويّات يجب البدء بها، هناك من يُطْبق كلتا يديه على رقبتي خانقاً إيّاي، ومن خلفه مشجّع له، فبأيها أبدأ؟ بديهي أبدأ بفك القبضة القاتلة، هكذا علّمنا رسول الله على عندما حارب المشركين واليهود المتحالفين ضده، يضرب طوق الخطر المداهم للمشركين أولاً، ثم يستدير لمقاتلة اليهود (كها حدث في غزوة الحندق)، أو يضرب اليهود أولاً (كها حدث في غزوة خيبر تهيداً لفتح مكة).

وتجد من يقول بأن البائعين من اليهود يحسنون معاملة زبائنهم، على خلاف البائعين المسلمين الذين يسيئون معاملتهم.

وقد يكون هذا ملحوظاً على نظاقٍ ضيقٍ، لكنّه لا يدفع المسلم إلى الابتعاد عن معاملة أخيه البائع، حتى لو كان مسلماً عاصياً، فهو خير من يهودي كافر.

كذلك فإن من مهمّة المسلم تقديم النصح لأخيه البائع، فبينها قاعدة مشتركة وهي الإسلام، وهم يستمعون للنصح خاصة إن جاء من أخ لهم يحرص عليهم وعلى التعامل معهم. وهذا يقودنا للحديث عن صفات التاجر المسلم.



#### ر» صفات التّاجِرالمسُلِم

منذ ظهور نور الإسلام والتجار المسلمون من أخلص وأفضل جنود الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.

كان التجار من الصحابة الأبرار يساعدون في إعداد الجيوش الإسلاميَّة للغزوات المدافعة عن المسلمين، والناشرة لدين الله سبحانه وتعالى، ففي غزوة تبوك مثلاً جهَّز سيدنا عثمان بن عفَّان رضي الله عنه عشرة آلاف مقاتل، وجاء سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجميع ماله، وأحضر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف ماله، وحمل سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على عاتقه مئتي أوقية من الذهب ووضعها بين يدي الرسول عنه على عاتقه مئتي أوقية من الذهب ووضعها بين يدي الرسول

وقام سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعد ذلك بحمل المجاهدين في سبيل الله على ألفي فرس وراحلة.

والتجار المسلمون هم الذين نشروا الإسلام شرقاً وغرباً،

<sup>(</sup>١) وكل صاحب مهنة يتعامل مباشرة مع الناس.

فدخلت أمم بأكملها في دين الله تعالى بسبب نشاط وإخلاص تجار المسلمين، وفي كل مكان تجدهم يمدُّون الدعوة بالعون الماديّ، وينشئون المساجد لعبادة الله الواحد الصّمد، فبارك الله لهم في تجاراتهم، وجعلهم دائماً عوناً للإسلام والمسلمين.

ولقد حدَّد لنا الشرع الكريم صفات التاجر المسلم، ووضع للبيع أصولاً وحدوداً، إذا تحليَّ المسلم بها والتزم، جعلته محبوباً من الناس، مرضيًّا عليه من الله سبحانه وتعالى، ونوجز هذه الصفات في الآتي:

ا ـ السهاحة وحسن الخلق: وهما صفتان ضروريتان لكي تصفو العلاقة بين البائع والمشتري، فعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «رحم الله رجلًا سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى»(۱).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) أوجل دين القادر.

<sup>(</sup>٣) أسامحه فيها عنده.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه.

٢ ـ الأمانة في البيع: أن يُطلع المشتريّ على حقيقة البيع، فلا يخفي في سلعة، ولا يغشّ في بضاعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (إن رسول الله عليه مرّ على صبرة من طعام(۱)، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال: أصابته السهاء يا رسول الله(٢)! قال: «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه النّاس، من غشّ فليس منيّ (٢)»)(٤).

٣- الامتناع عن بيع الحرام: مثل الخمر والحنزير، والتعامل بالربا.

أ- الخمر: قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا إِنَّهَا الحَمرُ والميسرُ والأنصابُ والأزلامُ رِجْسٌ من عمل الشيطانِ فاجتنبوهُ لعلَّكُم تفلحونَ ﴾ [المائدة: ٩٠].

<sup>(</sup>١) الصبرة: ما جمع من الطعام بلاكيل ووزن والمراد بالطعام هنا القمح.

<sup>(</sup>٢) أصابته السماء: أي بالمطر.

<sup>(</sup>٣) أي ليس على سيرتي الكاملة وهديبي ومن المحافظين على شريعتي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>ه) أي تحدث إليه سرًّا.

حرَّم بيعها». قال: ففتح المزادة (١) حتى ذهب ما فيها (١). وقد سبق ذكر حديث لعن الخمر على عشرة أوجه.

ب - الخنزير: يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّهَا حَرَّمُ عليكُمُ المِيَّةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْحِنزيرِ وَمَا أُهِلَّ لَغيرِ الله به . . . ﴾ النحل: ١١٥]، وقول الرسول ﷺ عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والحنزير والأصنام » (٣).

جــ الربا: يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّ الذَّيْنَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفةً واتّقوا الله لعلّكم تُفلحونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٠]، ويقول تعالى: ﴿ الذينَ يأكلُونَ الرّبا لا يقومونَ الا كما يقـومُ اللّي يتخبّطه الشّيطانُ من المسّ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ويقول جل من قائل: ﴿ وما آتيتُم مِن رباً ليربُو في أموال الناس فلا يربُو عندَ الله ﴾ [الروم: ٣٩].

وعن جابر رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبة وشاهديه وقال: «هم سواء» )(1).

والسبب وراء منع التعامل فيها حرَّم الله سبحانه وتعالى هو أن التاجر المسلم لا يبيع ما يضرُّ المشتري، ويتسبَّب في فساد المجتمع وتخريبه.

<sup>(</sup>١) القربة.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

<sup>(£)</sup> رواه مسلم.

٤ - الحَلِفُ في البيع: قال الله تعالى: ﴿ وَاحفَ ظُوا أَيَانَكُمْ ﴾
 [المائدة: ٨٩].

وعن أبي قَتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عنه أبه ينفق (١) منه وكثرة الحلف في البيع فإنه يُنفق (١) منه يَمْحَقُ (٢).

٥ - التسعير: (وهو تحديد ثمن للسلعة)، فعن أنس رضي الله عنه قال: غلا السّعر على عهد رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله! سعّر لنا٣٠. فقال: «إنّ الله هو المسعّر، القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى ربيّ وليس أحد يطالبني بمظلمة في دم ولا مال»(١٠)، ويبدو أن الرسول ﷺ خشي أن يقع ظلم في تقدير السعر على البائع أو المشتري، وإن كان التسعير في بعض الحالات ضروريًا لمصلحة المسلمين إذا قامت لجان مختصة بالعدل بين الطرفين(٩).

٦ ـ استيفاء الموزن والكيل: وقد حذَّر الله سبحانه وتعالى كلا

<sup>(</sup>١) يدفع للنفاق.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) حدُّد لنا الأسعار.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وأبو داوود وابن ماجة.

<sup>(</sup>٥) «مختار الحسن والصحيح من الحديث الشريف» - عبد البديع صقر - ص ٢٩١.

البائع والمشتري من التعدِّي على حقوق الآخر: ﴿ وَيِلُ للمطفَّفِينَ \* الذينَ إذا اكْتَالُوا على النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ \* وَإِذَا كَالُوهُم أُو وَزَنُوهُم يُخْسِرُونَ ﴾ [المطففين: ١-٣].

٧- وقف البيع في أوقات الصلاة: في أثناء وقت صلاة الجمعة يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّ اللّٰهِ الْذِينَ آمنُوا إِذَا نُودِيَ للصلاة مِن يوم الجُمُعةِ فَاسْعَوا إِلَى ذَكْرِ الله وذَروا البيعَ ذُلكم خيرٌ لكم إِن كُنتُم تعلمونَ \* فإذا قُضِيَتِ الصلاةُ فانتشروا في الأرض وابتَعْوا مِن فضل الله واذْكُروا الله كثيراً لعلكم تفلحونَ \* وابتَعْوا مِن فضل الله واذْكُروا الله كثيراً لعلكم تفلحونَ \* وابتَعْوا مِن فضل الله واذْكُروا الله كثيراً لعلكم تفلحونَ \*

أما في باقي الصلوات فلقد كان الرسول على قد رخص لرجل أعمى أن يصلي في بيته بدلاً من المسجد، ولكنه عاد فقال له: «هل تسمع النداء بالصلاة»؟ فقال: نعم. قال: «أجب»(۱).

والمسلمون مطالبون بالتعامل مع إخوانهم البائعين والتجار، والتجاوز عماً يقع بين الإخوة من أمور غير مقصودة، وبتقديم النصح لهم فيما يقوم من شأن العلاقات بين البائع والمشتري، وأخيراً بشكرهم على توفير ما يحتاجه المشتري، فبدونهم يتحمّل المشتري مشقة وعَنتاً بالغين .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجة وأحمد.

#### الحناكمة

أيهًا المسلمون المخلصون الصادقون: إن تحرير القدس الشريف، وفلسطين الحبيبة، يحتاج إلى نكرانٍ للذات، وتضحيات بالنفس والمال، ولن ينصلح حال هذه الأمة إلا بها انصلح به حال أولها، وها هو أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفتح القدس وفي ثوبه أربع عشرة رقعة!! واشترط عليه أهلها ألا يقيم فيها اليهود، وقطعاً لن يأتي تحرير القدس من سيطرة اليهود بارتداء ملابس اليهود أو بالتعامل معهم.

لقد أعلن زعيم اليهود(١) ـ وفي ذهنه أمر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحريم القدس على اليهود ـ «أيها الناس: لقد تحرّرت القدس وإلى الأبد»!! يقصد من حكم المسلمين.

وما احتلال القدس وكل فلسطين إلا جزء مما يتوعدنا به رئيس اليهود حينها قال: (مهمتنا سحق الحضارة الإسلامية وإحلال الحضارة العبريَّة محلَّها)(٢).

<sup>(</sup>١) مناحم بيغن في التلفزيون البريطاني ـ أغسطس ١٩٨١م.

<sup>(</sup>٢) هذه أول مرة أسمع فيها بوجود حضارة يهودية .

والآن وقد نُحِيت الجهاهير المسلمة عن قضية فلسطين، فإن أقل ما يمكن القيام به لنعلن رفضنا لهجمة اليهود العنيفة علينا هو الإحجام عن التعامل التجاري مع يهود، والامتناع عن الشراء من محلاتهم ومؤسساتهم.

إن إسرائيل الآن بها أزمة اقتصادية خانقة ، فالتضخم المالي لديها لم يحدث له مثيل في العالم ، وأسعار أساسيات المعيشة فيها باهظة ، والهجرة متوقفة ، وتمزقها الداخليُّ وشيك الوقوع بإذن الله ، وما يمنعها من الغرق إلى أسفل قرار إلاَّ تلك المساعدات التي يبعثها لها اليهود من مختلف بلاد العالم ، فهلاً توقف المسلمون ـ فرادى وجماعات ـ عن المساهمة في هذه المساعدات بتوقفهم عن الشراء من هؤلاء اليهود ، لعلنا نرى نهاية دولتهم عن قريب إن شاء الله تعالى؟

والمسلمون وقد أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بكل النعم التي تتمناها الأمم، وتدفَّق المال بين أيديهم بدون عدِّ أو حساب، لابدُّ وأن يكون لديهم رغبة حقيقية في استخدام هذا المال في خدمة دينهم وأوطانهم وقضاياهم، ولو استعملوا جزءً من هذا المال في إقامة المشاريع المختلفة بها فيها المؤسسات الصناعيَّة والتجاريَّة في بلادهم وفي البلاد الأخرى التي يتواجد فيها مسلمون، وطبقوا شرع الإسلام في البيع والشراء، وأجزلوا للمستخدمين فيها العطاء، لتحوَّل الناس إليهم، ولعاد ذلك عليهم بالأرباح الكبيرة، ولانحسر اقتصاد اليهود وقد ينهار، فتضعف قبضتهم على تلك ولانحسر اقتصاد اليهود وقد ينهار، فتضعف العدوانية، وأنضَب

مصدر رئيسي من مصادر مد إسرائيل بالمال.

إن من حقّ إخواننا في الأراضي التي يدنّسها اليهود بوجودهم، ويرتعون فيها حرقاً وتدميراً، أن نقف معهم مساندين ومعينين، فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿إِنَّهَا المؤمِنونَ إِخوةً ﴾ [الحجرات: ١]، ويقول رسوله ﷺ: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يدٌ على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، (۱).

فهل نحن فاعلون؟

<sup>(</sup>١) الذمة: الأمان «مختار الصحاح» ـ رواه أحمد والنسائي وأبو داوود.

# الهمم المراجع

- ١ ختصر تفسير ابن كثير محمد على الصابوني دار القرآن
   الكريم دمشق وبيروت .
  - ٢ \_ في ظلال القرآن \_ سيد قطب \_ دار الشروق \_ القاهرة.
  - ٣ ـ أسباب النزول ـ الواحدي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ٤ ـ مفتاح كنوز السنة ـ محمد فؤاد عبد الباقي ـ إدارة ترجمان السنة ـ لاهور.
  - ٥ \_ كتب الأحاديث النبوية المعتمدة.
- ٦ زاد المعاد في هدي خير العباد ـ لابن قيم الجوزيّة ـ المطبعة
   المصريّة ومكتبتها ـ القاهرة.
- ٧ مختصر سيرة الرسول على الله الله عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب المطبعة السلفية القاهرة.
  - ٨ ـ المحليّ لابن حزم ـ المطبعة المنيريّة ـ القاهرة.
- ٩ ـ من معارك الإسلام الفاصلة: ٤ ـ غزوة بني قريظة ـ محمد أحمد
   باشميل ـ دار الفكر.
- ١٠ ـ جهاد المسلمين في الحروب الصليبيَّة ـ د. فايد حمَّاد محمد

- عاشور \_ مؤسسة الرسالة \_ بيروت .
- ١١ ـ النظام السياسي في الإسلام ـ د. محمد عبد القادر أبو فارس
   ـ مكتبة الرسالة الحديثة ـ عمان.
- ١٢ ـ الإخوان المسلمون ـ أحداث صنعت التاريخ ـ الجزء الأول
   ١٢ ـ محمود عبد الحليم ـ دار الدعوة ـ الإسكندرية .
  - ١٣ \_ مجلة الدعوة القاهرية.
- ١٤ صور من حياة الصحابة د. عبد الرحمن رأفت الباشا مؤسسة الرسالة ودار النفائس.

### محثتوكيات

| ο. | • |   | • | • |   | • | • | • | • | •    | • | • | • | • | •        | ×  | •          | •  | •   |     | •    | •   | •   | •   | 4  | -        | _          | بدم      | مه       | - | 1 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|----------|----|------------|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|----------|------------|----------|----------|---|---|
| ٧. |   | • | • | • |   |   | • |   | • | •    |   | • |   |   |          | •  | • 1        |    |     | رد  | 8    | إل  | 9   | يم  | کر | IJ       | ن          | رآه      | الة      | - | ۲ |
| 11 | • |   |   |   | • |   |   | • |   | ٠    |   |   | • | • |          |    | <u>.</u> . |    |     |     | ٥    | 98  | الي | 9   |    | <b>(</b> | ول         | س        | الر      | - | ٣ |
| ۱۷ |   | • |   |   | • |   | • |   |   |      |   | • |   |   | ب<br>بوڌ | لن | ١.         | پد | ع   | ل   | بعا  | ! - | H   | ليۇ | وا | ن        | <u>م</u> و | سل       | 71       | _ | ٤ |
| 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |          |    |            |    |     | _   |      |     |     |     |    | -        |            | _        |          |   |   |
| 40 | • |   | ٠ | ٠ |   |   | ي | 0 | K | فعيد | K | 1 | خ | 4 | نار      | اك | J,         | ع  | . آ | ادي | عهدا | 27  | 1   | ود  | 8: | 1        | ie         | اط       | مق       | - | ٦ |
| 41 |   |   |   | • | • |   |   | • | • |      |   | • | • |   | •        |    | •          | -  | يٌ  | ود  | 6:   | 11  | ي   | ارة | ئج | ال       | -          | ئىرا     | الث      | _ | ٧ |
| ٤١ |   | • | • |   | • | • |   | • |   |      |   |   |   |   |          |    |            |    |     | •   |      |     |     | ية  | إم | , .      | ت          | يرا      | تبر      | _ | ٨ |
| ۳٥ |   | • | • |   |   | • |   | • | • |      | • |   |   | • |          |    |            |    |     | ۴   | لل   | لس  | 1   | جر  | تا | 1        | ت          | غا       | <b>P</b> | _ | 9 |
| 01 | • |   | • | • | ٠ |   | • | • |   |      | • |   |   |   |          |    | •          |    |     |     |      |     |     | ــة |    | 9        | K          | لخ       | ۱_       | ١ | • |
| 77 | ٠ | • |   |   | ٠ | • | • |   | • | ٠    | • | • | • | • | •        |    | •          |    |     | •   | •    |     | Č   |     | إج | المر     | 1          | <b>.</b> | f _      | 1 | ١ |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |          |    |            |    |     |     |      |     |     |     |    |          |            |          |          |   |   |

تظلب جميع منشوراتنان: السيان المناب ا

بَيرُوت - شادع سُوريّة - بنَاية صَمَدي وَصَالحة هانف: ٣١٩.٣٩ - ١. ٢٩٥٥ - ص.ب ٧٤٦٠ - برقياً: بيوشران

7 292 9852



4